

## المكتبة الخضاء للأطفال





الطبعة الثالثة عشرة



يقلم عسادل الغضبان

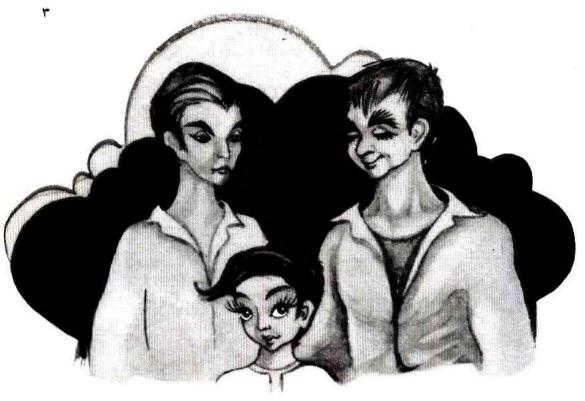

عاشَ فِي الزَّمَنِ الْقَدِيمِ ، فَلَاحْ فَقِيرْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْناء . وَكَانَ أَكْبَرُهُمْ ، وَاسْمُه أَرْشَد ، ضَخْمَ الْجِسْم ، أَحْمَرَ الْبَشِرة ، سَاذَجًا طَيِّبَ السَّريرة ، وكانَ أَوْسَطُهُم ، وَاسْمُهُ أَمْجَد ، الْبَشَرة ، سَاذَجًا طَيِّبَ السَّريرة ، وكانَ أَوْسَطُهُم ، وَاسْمُهُ أَمْجَد ، نَحِيفَ الْجِسْمِ ، أَصْفَرَ الْوَجْه ، حَسُودًا شِرِيرًا ، أَمَّا أَصْغَرُهُمْ فَعَيفَ الْجِسْمِ ، أَصْفَرَ الْوَجْه ، حَسُودًا شِرِيرًا ، أَمَّا أَصْغَرُهُمْ أَسْعَد ، فَقَدْ كَانَ أَبْيَضَ الْبَشَرَة ، قَصِيرَ الْقَامَة ، يَكَادُ يُشْبِهُ أَسْعَد ، فَقَدْ كَانَ أَبْيضَ الْبَشَرَة ، قَصِيرَ الْقَامَة ، يَكَادُ يُشْبِهُ الْأَقْزَام ، حَتَّى إِنَّ الْقَوْمَ أَطْلُقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ « قَصِيرِ الذَّيْلِ » ،

وَلَكُنَّهُ كَانَ عَلَى جَانِبٍ كَبِيرٍ مِن الذَّكَاءِ وَالْخُبْثِ وَالدَّهَاءِ. وَيَوْمَ أَصْبَحَ هُولًا ۚ الْأَبْنَاءُ قَادِرِينَ عَلَى الْعَمَل ، قَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ : عَلَيْكُمْ يَا أَبْنَائِي ، أَنْ تَتْرُكُوا هٰذَا الْكُوخَ الَّذِي وُلِدْتُمْ ۚ فِيهِ ، وَأَن ۚ تَضْرِبُوا فِي طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا سَعْيًا وَرَاءَ الرِّزْق ، فَالْحَيَاةُ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ صَعْبَةٌ ، وَالْعَمَلُ فِيها قَلِيل . وَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فِي تِلْكَ الضَّاحِيَـة ، قَصْرٌ ريفيٌّ جَمِيلُ الْمَنْظَرِ، دَقيقُ الصُّنع ، كَثِيرُ الزُّخْرُفِ، وَافْرُ الشُّرُفاتِ وَالنَّوافِذِ، فَحَدَثَ فِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي أَنِ انْبَتَقَتْ مِنَ الْأَرْض بإزَاء تِلْكَ الشُّرُ فاتِ وَالنَّوافِذِ ، شَجَرَةٌ عَظِيمَة ، مُلْتَفَّةُ الْغُصُونِ وَالْأَوْرِاقِ ، حَجَبَتْ نُورَ الشَّمْسِ عَنِ الْقَصْرِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّهْلِ أَنْ تُطُوَّحَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ أَرْضًا ، فَمَا مِنْ فَأْسِ أَهْوَى بِهِا أَقُوْ يَاءُ الْحَطَّابِينَ عَلَى جِذْعِهَا إِلَّا تَحَطَّمَتْ ، وَمَا مِنْ غُصْنِ ُ قُطِعَ مِنْهَا إِلَّا نَبَتَ غُصْنان في مَكانِه ·



وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ أَعْلَنَ أَنَّهُ يَمَنْحُ ثَلَاثَةً أَكْيَاسٍ مِنَ الذَّهَبِ ، لِمَنْ يُنْقِذُهُ مِنْ هُ نَهِ الشَّجَرَةِ اللَّعِينَة ، فَمَا اسْتُطَاعَ أَحَدْ أَنْ يُضَاءَ يَظْفَرَ بِالْجَائِزَة ، فَأَذْعَنَ الْمَلِكُ لِواقِعِ الْحال ، وَأَمَرَ أَنْ يُضَاءَ الْقَصْرُ فِي رابِعَةِ النَّهَار . الْمَلِكُ لِواقِعِ الْحال ، وَأَمَرَ أَنْ يُضَاءَ الْقَصْرُ فِي رابِعَةِ النَّهَار .

وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ أَعْلَنَ أَيْضًا أَنَّهُ يَمْنَحُ جَائِزَةً سَنِيَّة ، وَلَقَبًا مِنَ الْأَلْقَابِ الشَّرِيفَة ، لِمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْفِرَ فِي فِنَا الْقَصْرِ ، فِي أَنْ يَحْفِرَ فِي فِنَا الْقَصْرِ وَسُكَّانِهِ طُولَ الْعَامِ ، ذٰلِكَ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَدْ شَحَّ فِي تِلْكَ الضَّاحِيَة ، فَمَا كَسَبَ أَحَدُ الْجَائِزَة . اللهَاء كانَ قَدْ شَحَّ فِي تِلْكَ الضَّاحِيَة ، فَمَا كَسَبَ أَحَدُ الْجَائِزَة . وَلَمّا ضَاقَتْ بِالْمَلِكِ الْحِيلُ عَنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، وَلَمّا ضَاقَتْ بِالْمَلِكِ الْحِيلُ عَنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، مِنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، مِنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، يَنْ تَعْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، يَنْ الشَّجَرَة ، وَحَفْرِ بِئْرِ الْمَاء ، أَذَاعَ أَنَّهُ يَمْنَحُ مِنْ تَخْطِيمِ تِلْكَ الشَّجَرَة ، وَحَفْرِ بِئْرِ الْمَاء ، أَذَاعَ أَنَّهُ يَمْنَحُ مِنْ الشَّجَرَةِ فَيَطُرْحُهَا يَدَ الْبَتَهِ وَنِصْفَ مَمْلَكَتِهِ ، لِمَنْ يَتَعَلَّبُ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَطُرْحُهَا يَدَ الْبَتَهِ وَنِصْفَ مَمْلَكَتِهِ ، لِمَنْ يَتَعَلَّبُ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَطُرْحُهَا ، وَيَقُوى عَلَى الصَّوَّانَ فَيُفَجِّرُ مِنْهِ الْمَاء .

فَانْهَالَ عَلَى تِلْكَ الضَّاحِيَةِ جَمَهْرَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ الْأَشِدَّاء ،



وَفِي يَدِ كُلَّ مِنْهُمْ فَأْسَ وَمِعُوْلَ ، جَاءُوا مِنْ مُخْتَلِفِ الْبُلْدانِ يُحَاوِلُونَ الْقِيَامَ بِمَا يَطْلُبُ الْمَلِك ، رَجَاءَ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِي يُحَاوِلُونَ الْقِيَامَ بِمَا يَطْلُبُ الْمَلِك ، رَجَاءَ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِي الْمُلْك، وَيَحْصُلُوا عَلَى يَدِ ابْنَتِهِ الْجَمِيلَة.

وَطَالَ حَدِيثُ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعَ ، وَتَسَاءَلَ الْإِخْوَةُ الشَّكَاتُةُ مَاذَا لُو ْرَضِى أَبُوهُمْ ، وَذَهَبُوا يُجَرِّبُونَ هُمْ أَيْضًا حَظَّهُمُ الشَّكَاتُةُ مَاذَا لُو ْرَضِى أَبُوهُمْ ، وَذَهَبُوا يُجَرِّبُونَ هُمْ أَيْضًا حَظَّهُمُ السَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطْمَحُونَ إِلَى مَا يَطْمَحُ إِلَيْهِ السَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطْمَحُونَ إِلَى مَا يَطْمَحُ إِلَيْهِ السَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُ هَمِهِمْ ، أَنْ يَجِدُوا فِي الْقَصْرِ عَمَلًا الْآخَرُون ، وإِنَّمَا كَانَ كُلُ هُمِهِمْ ، أَنْ يَجِدُوا فِي الْقَصْرِ عَمَلًا

يُزَاوِلُونَهُ وَيَدِرُ عَلَيْهِمْ بِرِبْعٍ جَزِيل، فَوَافَقَ الْوالِدُ عَلَى مَطْلَبِ أَبْنَائِهِ، فَذَهَبُوا يَجِدُونَ فِي السَّيْرِ إِلَى قَصْرِ الْمَلِك.

وبَعْدَ قَلِيل، تَوَغَّلُوا فِي غَابَةٍ مِنَ الصَّنَوْ بَرِ كَانَتْ تَكْسُو جَبَلًا مِنَ الْجِبال ، فَطَرَقَ أَسْمَاعَهُمْ صَوْتُ فَأْسٍ يُعْقِبُها أَصْواتُ أَغْصانِ تَسَاقَط، فَقالَ الصَّغِيرُ أَسْعَد:

- « يُدْهِشُنِي أَنْ يُحَطِّمَ الْقَوْمُ الْأَشْجارَ فِي رُؤُوسِ الْجبال!» فَقَالَ لَهُ أَمْجَدُ بِلَهْجَةٍ جافَّة:

- « يُدْهِشُنِي أَلَّلا تُدْهَشَ أَنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْء ، فَالْجَاهِلُ يَرَى
 كُلَّ شَيْء أَمْرًا عَجَبًا ! »

فَلَمْ يَخْفِلُ أَسْعَد بِهِذَا الْقَوْل ، وانْدَفَعَ يُصَعِّدُ فِي الْجَبَل ، وَيَجْرِى إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْت ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، وَيَجْرِى إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْت ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، فَمَاذا تَظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَدَ فَأْسًا مَسْحُورَةً تَعْلُو وَتَهَبْطُ عَلَى شَجَرَةٍ مِنَ الْأَشْجارِ الضَّخْمَة ، فَقَالَ يُخَاطِبُها ،



- « صَباحَ الْخَيْرِ يَا سَيِّدَتَى الْفَأْسِ! أَلَا يُضَايِقُكِ أَنْ تَهْوِى
 وَحْدَكِ عَلَى هٰذِهِ الشَّجَرَة ؟! » فَقَالَتِ الْفَأْسِ :

- « لَقَدُ مُضَتُ عَلَى سِنُونَ طَوِيلَةٌ وَأَنَا أَنْتَظِرُكَ يَا وَلَدِي ! »

- « هَا أَنا ذَا يا سَيّدتى ! »

وَتَنَاوَلَ الْفَأْسِ ، وَوَضَعَها فِي كِيسٍ كَبِيرٍ مِنَ الْجِلْدِ كَانَ يَعْمِلُه ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ فَرِحًا مَسْرُورًا .

فَبَادَرَهُ أُخُوهُ أُمْجَد قَائِلًا فِي شَيْءُ مِنَ الاخْتِقَارِ :

- «ماذا رَأَيْتَ هُناكِ أَيُّهَا الْمُتَعَجِّبِ! » فَقال أَسْعَد :

- « لَقَدْ كَانَ مَا سَمِعِنْاهُ صَوْتَ فَأْسٍ لَا غَيْرِ » .
وَاسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ السَّيْرِ ، فَبَلَغُوا طَرِيقًا تَحْفُتُ بِهِ الصَّخُور ،
وَسَمِعُوا صَوْتًا ينحَدِرُ إِلَيْهِمْ مِنْ عَلٍ ، كَأَنَّهُ صَوْتُ وَقُطْعَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ تَضْرِبُ قِطْعَةً مِنَ الصَّخْرِ ، فَقَالَ أَسْعَد :

- « يُدْهِشْنِي أَنْ يُحَطِّمَ الْقَوْمُ هُناكَ صَخْرَةً مِنَ الصُّخُورِ » •



وَمَضَى عَلَى الْفَوْرِ يَتَسَلَّقُ الصَّخْرِ ، وَيَزْحَفُ عَلَيْهِ بِيدَيْهِ وَقَدَمَيْه ، فِي حِينَ كَانَ أَرْشَد وَأَمْجَد يُشْبِعانِهِ هُزْءًا وَسُخْرِيَة . وَقَدَمَيْه ، فِي حِينَ كَانَ أَرْشَد وَأَمْجَد يُشْبِعانِهِ هُزْءًا وَسُخْرِيَة . فَلَمّا وَصَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، فَماذَا تَظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَدَ مَعُولًا مَسْحُورًا، يَخْفِرُ حَسْبَما يَخْلُو لَه ، صَخْرَةً كَما لَو كَانَتْ أَرْضًا طَرِيَّة . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا سَيِّدِي الْمَعُولَ ! أَلَا يُضَايِقُكَ أَنْ تَحْفِرَ وَحْدَكَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الْقَدِيمَة ؟ ! » فقالَ الْمِعُولَ :

« لَقَدْ مَضَتْ عَلَى سِنُونَ طَوِيلَةٌ وَأَنا أَنْتَظِرُكَ يَا وَلَدِى ١ »
 – « هَا أَنا ذَا يَا سَيِّدِى ١ »

وَتَنَاوَلَ الْمِعْوَلِ ، وَفَكَّ مِنْهُ الْمِقْبَضِ ، وَوَضَعَ الْقِطْعَتَيْنِ فِي كَيْسِهِ الْجِلْد ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ مُبْتَهِجًا ، فَبَادَرَهُ لَيْسِهِ الْجِلْد ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ مُبْتَهَجًا ، فَبَادَرَهُ أَخُوهُ الْأَوْسَطُ قَائِلاً فِي شَيْء مِنَ الْوَقاحَة :

- « مَاذا رَأَيْتَ هُناكَ يا سَيّدِي الْمُتَعَجّبِ! » أَ

- « لَقَدْ كَانَ مَا سَمِعْنَاهُ صَوْتَ مِعْوَلِ لَا غَيْرٍ » .

وَلَمْ يَزِدْ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ الثَّلاثَةُ سَيْرَهُم ، فَوَصَلُوا بَعْدَ قَلِيلٍ إِلَى جَدْوَلِ مَاءِ بَارِدٍ صَاف ، فَأَقْبَـلُوا عَلَيْهِ يَشْرَبُونَ بأَكُفِهِم ، وَيُرْوُونَ عَطَشَهُم ، فَقالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ :

« يُدْهِشُنِي أَنْ يَكُونَ هٰذا الْماءُ الْغَزِيرُ فِي وَادٍ غَيْرِ عَمِيق،
 وَيُهُمِثُنِي أَنْ أَعْرِفَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ هٰذا الجَدْوَل » .

وانْدَفَعَ يَمْشِي فِي مُحاذَاة الْجَـدُول ، وَصُراخُ أَخُوَيْهِ بِهِ

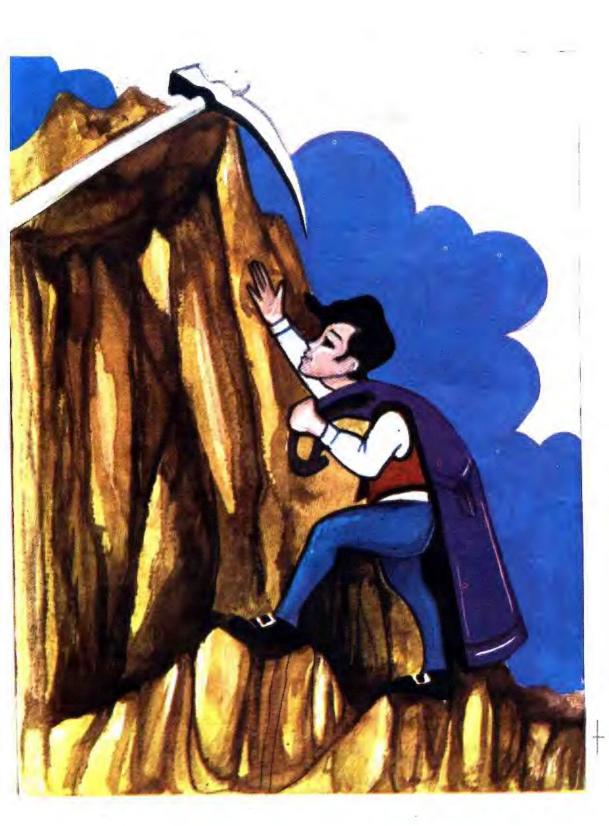

يَتَوَالَى عَلَيْهِ ؛ فَلَمَّا بَلَغَ نِهايَته ، فَماذَا تَظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَدَ قِشْرَةَ جَوْزَةٍ يَنْبَثِقُ مِنْها الْماءُ صَافِيًا لَمَاعًا فَقال :

- « صَباحَ الْخَيْرِ يَا سَيِّدِي النَّبْعِ ! أَلَا يُضَايِقُكَ أَنْ تَنْبْثَقَ وحْدَكَ مِنْ هٰذَا الرُّكْنِ الصَّغِيرِ ؟ » فَقَالَتْ قِشْرَةُ الْجَوْزة :

« لَقَدْ مَضَتْ عَلَى سِنُونَ طَوِيلَةٌ وَأَنَا أَنْتَظِرُ كَ يَا وَلَدِي ».

- « هَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدِي النَّبْعِ ! »

وَتَنَاوَلَ قِشْرَةَ الْجَـوْزة وَغَطَّاها بِبَعْضِ الْأَعْشَابِ ، حَتَّى لَا يَتَدَفَّقَ مِنْهَا الْمَاءُ ، وَوَضَعَها فِي كِيسِهِ الجِلْد ، وَعَادَ إِلَى إِخْوَتِهِ والْفَرَحُ يَمْلَأُ صَدْرَه .

فَلَمَا لَمَعَهُ أُخُوهُ الْأَكْبَرُ مُقْبِلاً مِنْ بَعِيد ، صَاحَ فِيهِ قَائلاً :

- « أَتَدْرِي الْآنَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ هٰذَا الْجَدُّوَلَ ؟ »
- « نَعْمَ يَا شَقِيقِي . إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُقْبٍ صَغِيرٍ » .

وَصَلَ الْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ أَخِيرًا إِلَى قَصْرِ الْمَلِك ، فإذا الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ قَد از دادَت عُصُونًا وَأَوْراقًا ، والْفِنا اللهُ بِثْرَ فِيه ، وَعَلَى باب الْقَصْرِ لافِتَة كَبِيرَة وَعَدَ الْمَلِك فِيها أَن يَمنَعَ يَدَ الْاَمِيرَة وَعَدَ الْمَلِك فِيها أَن يَمنَعَ يَدَ الْاَمِيرَة وَفِيها أَن يَمنَعَ يَدَ الْاَمِيرَة وَفِيها أَن يَمنَعَ أَن الْاَمِيرَة وَفِيها أَن يَمنَعَ الْمُملك أَن اللَّهُ مِن اللَّذَين يَر عَبُ فِيهِ الْمَلِك .

وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ سَئِمَ جَمِيعَ الْمُحَاوَلاتِ النَّتِي ذَهَبَتْ سُدًى، فَأَمَرَ بِأَنْ تُوضَعَ تَحْتَ اللَّافِتَةِ الْكَبِيرَةِ لاَفِتَةٌ صَغِيرَة ، كُتِبَ فِيها بِحُرُوفٍ حُمْرِ النَّصُّ الْآتِي :

« لِيَكُنْ فِي عِلْمِ الْجُمهُور ، أَنَّ جَلَالُةَ الْمَلِكِ الرَّحِيمِ الْعَطُوف ، قَدْ تَفَضَّلَ وَأَمَرَ بِقَطَعْ أَذُنَىْ مَنْ يُخْفِقُ فِى تَخْطِيمِ الْعَطُوف ، قَدْ تَفَضَّلَ وَأَمَرَ بِقَطَعْ أَذُنَىْ مَنْ يُخْفِقُ فِى تَخْطِيمِ الْشَجْرَةِ وَحَفْرِ الْبِئْر ، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ قَدْرَ نَفْسِه ، وذَلِكَ الشَّجَرَةِ وَحَفْرِ الْبِئْر ، حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ قَدْرَ نَفْسِه ، وذَلِكَ أَوْلُكُ مَنْ دُرُوسِ الْجِكْمَة » .

قُرَأُ أَرْشَد هٰذِهِ اللَّافِتَة، فَضَحِكَ طَوِيلًا، وحَدَّقَ إِلَى ذِراعَيْهِ الْمَفْتُولَتَيْن، ثُمَّ أَدارَ الْفَأْسَ حَوْلَ رَأْسِهِ مَرَّتَيْن، وَأَهْوَى بِهِا عَلَى الشَّجَرَةِ اللَّعِينَة، فَقَطَعَ مِنْها غُصْنا مِن غُصُونِها الضَّخْمَة، عَلَى الشَّجَرَةِ اللَّعِينَة، فَقَطَعَ مِنْها غُصْنان، كُلُّ مِنْهُما أَضْخَمُ مِن وَلَى لَكُنْ مِنْهُما أَضْخَمُ مِن الْغُصْنِ الْمَقْطُوع، فَهَجَمَ حُرَّاسُ الْمَلِكِ عَلَى الْفَتَى الْمِسْكِينِ الْفَصْنِ الْمَقْطُوع، فَهَجَمَ حُرَّاسُ الْمَلِكِ عَلَى الْفَتَى الْمِسْكِينِ وَقَطَعُوا لَهُ أُذُنَيْه، فقالَ أَمْجُدُ لِلَّخِيه:

- « لَسْتَ مِنَ الْمَهَارَةِ فِي شَيْء يا شَقِيقِي ! »

ثُمَّ أَخَـٰذَ الْفَأْسَ ، وَدارَ بِهِا حَوْلَ الشَّجَرَة ، وَرَأَى عِنْدَ جِذْعِها غُصْنًا مُنْبَثِقًا مِنَ الْأَرْض، فَقَطَعَهُ بِضَرْبَةٍ واحِدَة . وَعَلَى جِذْعِها غُصْنًا مُنْبَثِقًا مِنَ الْأَرْضِ غُصْنَانِ هائلانِ مُمْتَلِئَانِ بِالْأَوْراق. الْفَوْدِ خَرَج مِنَ الْأَرْضِ غُصْنَانِ هائلانِ مُمْتَلِئَانِ بِالْأَوْراق. فَغَضِبَ الْمَلِكُ أَشَدَ الْغَضَبِ وَصاح :

- « اِقْبِضُوا عَلَى هٰذا الشَّقِى ، واقطَعُوا أُذْنَيْهِ وبَعْضَ خَدَّيْه،
 ما دامَ لَمْ يَنْتَفِعُ بِدَرْسِ أُخِيهِ » .



وهُ كَذَا كَانَ ، فَتَقَدَّمَ عِنْدَ ثَذِ قَصِيرُ الذَّيْلِ لِيَقُومَ بِمُحَاوَلَتِهِ فَلَمَا رَآهُ الْمَلِكُ صَاحَ قَائِلاً :

- « أُطُوْدُوا هٰذا الْمَسْخَ أَوِ اقْطَعُوا أُذُنَيْهِ إِن أَبَى . . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْـل :

- « عَفْوًا يَا مَوْلَاى ! إِنَّ الْمَلِكَ لَا يَنْزِلُ عَنْ كَلِمَتِه ،
 فَمِنْ حَقِّى أَنْ أُحَاوِل ، وَمِنْ حَقِّكَ عَلَى أَنْ تَقْطَعَ أُذُنَى إِذَا أَنَا

لَمْ أُفْلِح » . فَتَنَهَّدَ الْمَلِكُ وَقال :

- « أَقْدِم ، وَلَـكِنِ احْذَر ْ إِنْ أَنْتَ أَخْفَقْت ، أَن أَقْطَعَ أُذُنيكَ وَأَنْفُكَ مَعًا » .

فَأَخْرَجَ قَصِيرُ الذَّيْلِ الْفَأْسَ الْمَسْخُورَةَ مِنْ كِسِه ، وَكَانَتْ فِي مِثْلِ طُولِه ، وَوَقَفَهَا فِي جَهْدٍ وَعَناءِ ، وَمِقْبَضُها إِلَى الْأَرْض ، وَقَالَ يُخاطِبُهَا :

- « اِقْطَعِي اِقْطَعِي » -

وَهَبَّتِ الْفَأْسُ تَضْرِبُ وَتَقَطَّع، وَتَهُوى عَلَى الشَّجَرَةِ يَمِينًا وَشِمالاً ، وَتَعْلُو إِلَى فَوْق ، وَتَهُبِطُ إِلَى تَحْت ، فَلَمْ تَنْقَضِ دَقَائِقُ وَشِمالاً ، وَتَعْلُو إِلَى فَوْق ، وَتَهُبِطُ إِلَى تَحْت ، فَلَمْ تَنْقَضِ دَقَائِقُ إِلَا والشَّجَرَة ، بِجُذُوعِها وَأَغْصانِها وأَوْراقِها ، قَدِ انْطُرَحَتْ إِلَا والشَّجَرَة ، بِجُذُوعِها وَأَغْصانِها وأَوْراقِها ، قَدِ انْطُرَحَتْ أَرْضًا ، فَاقْتَرَبَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِنَ المَلِك ، وقال ؛

- « لَعَلَّ جَلالَةَ الْمَلِكِ مَسْرُورٌ مِنْ عَمَلِ خَادِمِهِ الْوَفِيَّ!» - « نَعَمْ وَلٰكِنْ بَقِيَتِ الْبِثْر ، وَإِلَّا فَالْوَيْـٰلُ لِلْأُذُنِيْكِ! » - « لِيتَفَضَّلُ مَوْلاى وَيُعَيِّنِ الْمَوْقِعَ النَّذِي يُرِيدُ أَنْ تُحْفَرَ فِيهِ الْبَثْر » .

فَعَيَّنَ الْمَلِكُ الْمَكَانِ ، وَأَخَذَتِ الْأَمِيرَةُ تُطِيلُ التَّحْدِيقَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَلَقِ ، إِلَى هٰذَا الْقَزَمِ النَّذَى نَكَبَتُهَا بِهِ السَّمَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَلَقِ ، إِلَى هٰذَا الْقَزَمِ النَّذَى نَكَبَتُهَا بِهِ السَّمَاءُ لِي كُونَ زَوْجَا لَهَا ، وَأَخْرَجَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِن كِيسِهِ الْمِعْوَلَ لِيكُونَ زَوْجَا لَها ، وَأَخْرَجَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِن كِيسِهِ الْمُعْوَلَ المَعْوَلَ المَعْوَلَ . وَهَتَفَ بِهِ قَائِلاً : المَعْوَلِ المَعْوَلِ المَعْوَلِ المَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ اللهِ الْمَعْوَلِ الْمَعْولِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمِعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ اللَّهُ الْمُعْتَعْلِ الْمَعْولِ الْمُعْلِ الْمُعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمُعْلِقِ الْمَعْولِ الْمَعْولُ الْمَعْرَا الْمَعْرِيقِ الْمِعْولِ الْمَعْمِولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمَعْرِيقِ الْمُعْولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِ الْمَعْولِ الْمَعْولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْ

وَعَلَى الْفَوْرِ أَخَذَت شَظَايا الصَّوَّان تَتَطَايَر ، فَمَا انْقَضَت دَقَائِقُ مَعْدُودات ، حَتَّى حَفَرَ الْمِعْوَلُ بِثُرًا يَبْلُغُ عُمْقُها أَكْثَرَ مِن مِثَةِ قَدَم . فَحَيَّا قَصِيرُ الذَّيْلِ الْمَلِكَ وَقَال :

- « أَيْرَى مَوْلاى أَنَّ الْبِثْرَ عَلَى عُمْقٍ مَقْبُول ؟ » فَقَالَ الْمَلِك ؛
- « نَعَمْ وَلَكِنْ يُعُوزُهَا الْمَاءِ » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ ﴿ إِنَّا الْمَاءِ » .
  - « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا مَوْلَاي ! »

وَأُسْرَعَ قَصِيرُ الذَّيْلُ، وَأُخْرَجَ مِنَ الْكَبِسِ قِشْرَةَ الْجَوْزَةِ الْمُغَطَّةَ بِالْعُشْب، وغَرَسَها فِي الْأَرْضِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ فُوَّهَةِ الْمُغَطَّةَ بِالْعُشْب، وغَرَسَها فِي الْأَرْضِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ فُوَّهَةِ الْمُغَطَّةِ وَقَالَ : « أُخْرُجُ أَيُّهَا الْماء ! الْخُرُجُ أَيُّهَا الْماء ! » الْبِئْرِ وَقَالَ : « أُخْرُبُ أَيُّهَا الْماء ! أُخْرُبُ أَيُّها الْماء ! » وَارْتَفَعَ مِنْهُ فِي الْفَضَاءِ وَفِي الْعَالِ تَفَجَّرَتِ الْأَرْضُ بِالْماء ، وَارْتَفَعَ مِنْهُ فِي الْفَضَاءِ عَمُودٌ عَالَ ، تَسَاقَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَطَرٍ شَدِيد ، وسُيُولٍ جارِفَةٍ عَمُودٌ عَالَ ، تَسَاقَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَطَرٍ شَدِيد ، وسُيُولٍ جارِفَةٍ مَلَاتَ الْبِئْر ، وَفَاضَتُ مِنْهُ عَلَى جَدَاوِلَ حَفَرُوها عَلَى عَجَلٍ ، مَلَاتً اللهُ مِنَ الْفَيَضَان . وَمَثَلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ بَعْدَ هَذَا بَيْنَ يَدَى الْمُلِكِ وَقَالَ فِي خُشُوعٍ وَتَواضُع :

- « أَتُرَانِي يا صَاحِبَ الْجَـلالَةِ قَدْ قُمْتُ بِجَمِيعِ الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ مِنِي ! » فَقِالَ الْمَلِك :

- «أَجَلُ يَاقَصِيرَ الذَّيْلُ ، فَأَنَا مَدِينٌ لَكَ بِنِصْفِ مَمْلَكَتِي ، أَمَّا مَنْخُك يَدَ الْأَمِيرَة ، فَتِلْكَ مَسْأَلَة أُخْرَى لَسْتُ أَنَا وَحْدِى صَاحِبَ الْكَلِمَةِ فِيها » .



وانْصَرَفَ الْمَلِكُ لِلَى بَعْضِ شَأْنِه ، وسَارَعَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى شَقِيقَيْهِ وهُوَ يَقُول ، شَقِيقَيْهِ وهُوَ يَقُول ،

- « أَمَا كُنْتُ عَلَى حَقٍّ ، فِي أَنْ أُدْهَشَ لِكُلِّ أَمْرٍ ، وَأَتَبَيَّنَ أَسْبابَه ؟ » فَقَالَ أَخُوهُ أَمْجَد فِي شَماتَة :

- « لَقَدْ أَسْعَفَكَ الْحَظّ ، والْحَظْ أَعْمَى لا يَخْتَارُ دَاثِمًا أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ ! » وَقَالَ لَهُ أَخُوهُ أَرْشَد :

- « حَسَنًا فَعَلْتَ يَا عَزِيزِى ! وَإِنِّى لَشَدِيدُ الْفَرَحِ بِنَجَاحِكَ وَإِنْ فَقَدْتُ أُذُنَى ، فَكُمْ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ والِدُنَا هُنَا ! » وَإِنْ فَقَدْتُ أُذُنَى ، فَكُمْ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ والِدُنَا هُنَا ! » وَكَانَ رِجَالُ الْقَصْرِ ، بِأَمْرٍ مِنَ الْمَلِك ، قَدْ أَعَدُّوا لِكُلِّ مِنَ الْمَلِك ، قَدْ أَعَدُوا لِكُلِ

أَمَّا الْمَلِكُ فَقَدْ أَوَى إِلَى مِخْدَعِه ، وَلَكُنِّهُ لَمْ يَغْمُضْ لَهُ عَفْنُ طُولَ اللَّيْل ، وَهُو يُفَكِّرُ فِى طَرِيقَةٍ تُعْفِيهِ مِنْ تَنْفِيذِ جَفْنُ طُولَ اللَّيْل ، وَهُو يُفَكِّرُ فِى طَرِيقَةٍ تُعْفِيهِ مِنْ تَنْفِيذِ وَعُدِهِ دُونَ مَلام ، هَرَبًا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِهْرٌ مِثْلُ ذَلِكَ وَعْدِهِ دُونَ مَلام ، هَرَبًا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِهْرٌ مِثْلُ ذَلِكَ

الْقَزَم، فالتَّرَدُّهُ بَيْنَ الشَّرَفِ والْمَصْلَحَةِ أَمْرٌ صَعْبٌ عَلَى الرِّجالِ الْقَوْمَ ، فالتَّرَدُّهُ بَيْنَ الشَّرَفِ والْمَصْلَحَةِ أَمْرٌ صَعْبٌ عَلَى الرِّجالِ الْأَشْرارِ الْأَشْرارِ الْأَفْاضِلِ ، وَلَـكِنْ قَلَّمَا تَرَدَّهَ فِيهِ الرِّجالُ الْأَشْرار

وَلَمّا طَالَ تَفْكِيرُ الْمَلِكِ وَاضطِرَابُهُ عَلَى غَيْرِ جَدُوى ، اسْتَدْعَى إلَيْهِ شَقِيقَى قَصِيرِ الذّيْل ، لِيَتَبَيّنَ مِنْهُما ما يَجْهَلُ اسْتَدْعَى إلَيْهِ شَقِيقَى قَصِيرِ الذّيْل ، لِيَتَبَيّنَ مِنْهُما ما يَجْهَلُ مِنْ أَخْلاقِ أَخِيهِما وَشُونُونِه ، فَأَثْنَى أَرْشَد عَلَى أُخِيهِ الصَّغِيرِ مِنْ أَخْلاقِ أَخِيهِما وَشُونُونِه ، فَأَثْنَى أَرْشَد عَلَى أُخِيهِ الصَّغِيرِ كُلُّ الثّناء فَمَا وَقَعَ ذَلِكَ الْمَدِيحُ مِنْ قَلْبِ الْمَلِكِ مَوْقِعًا حَسَنًا ، وَلَكَ الْمَدِيخِ أُمْجُد حِينَ سَمِعَهُ يَقُول :

- « إِنَّ أَخِى قَصِيرَ الذَّيْلِ لَيْسَ إِلَّا مُغَامِرًا مِنَ الْمُغَامِرِين، وَلا حَرَجَ عَلَى الْمَلِكِ إِذَا هُوَ نَكَثَ مَعَهُ عَهْدَه. وَإِنَّكَ لَتُعْلَمُ يَا مَوْلاَى أَنَّ فِى الْبِلادِ عِمْلاقًا يَخْتَطِفُ الْبَقَرَ وَالثِّيران، وَيُثِيرُ الذَّعْر، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ غُرُورِ أَخِى وَعَرِيضٍ دَعُواه، أَنْ وَيُثِيرُ الذَّعْر، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ غُرُورِ أَخِى وَعَرِيضٍ دَعُواه، أَنْ قَالَ غَيْرَ مَرَّة ، لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْعِمْ لاقِ خَادِمى الْأَمِين الْقَالَ الْمَلك ؛

- « هٰذا ما سَوْفَ نَراه » -

ثُمَّ أَشَارَ عَلَى الشَّقِيقَيْنِ بِالانْصِراف ، وَنَامَ بَقِيَّةً لَيْلِه . وَفَامَ مَقِيَّةً لَيْلِه . وَفَى صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى ، اسْتَدْعَى الْمَلِكُ قَصِيرَ الذَّيْل ، وَفِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى ، اسْتَدْعَى الْمَلِكُ قَصِيرَ الذَّيْل ، فَعَال لَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ وَعَلَى فَمِهِ ابْتِسِامَة كابْتِسامَة الصَّباح ، فقال لَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ وَعَلَى فَمِهِ ابْتِسامَة كابْتِسامَة الصَّباح ، فقال لَهُ الْمَلِكُ



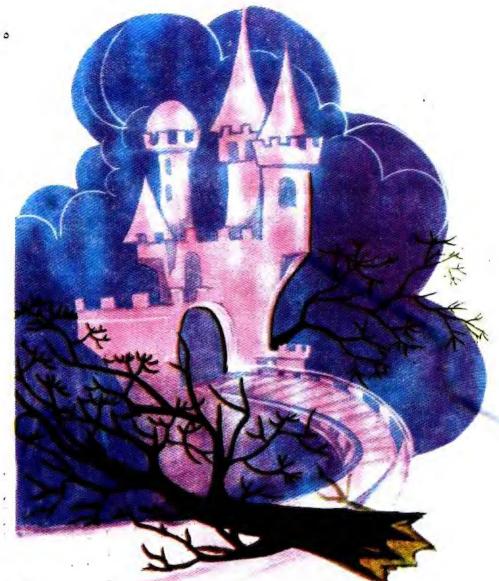

- « يَا صِهْرِي الْعَزِيزِ ! إِنَّ رَجُلًا شُجاعًا مِثْلَكِ ، لا تُزَفُّ ` إِلَيْهِ أُمِيرَةٌ مِنَ الْأُمِيرات، دُونَ أَنْ يُوَافِرَ لَهَا مَنْزِلاً يَلِيقُ بِها، فَفِي هٰذِهِ الْغَابَاتِ عِمْلَاقَ 'يُقَالُ إِنَّ طُولَهُ عِشْرُونَ قَدَمًا، وَإِنَّهُ إِنَّهُ

يَلْتَهِمُ بَقَرَةً فِي غَدائِهِ ، فَلَو أَلْبَسْنَاهُ مَلَابِسَ الْخَدَمِ الزَّهِيَّة ، وَوَضَعْنَا فِي كَفِه رُمْعًا طُولُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ قَدَمًا ، لَجَعَلْنا مِنْهُ وَوَضَعْنَا فِي كَفِه رُمْعًا طُولُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ قَدَمًا ، لَجَعَلْنا مِنْهُ بَوَّابًا جَدِيرًا بِقَصْرِ الْمَلِك ، فَابْنَتِي تَرْجُو مِنْكَ أَنْ تُهْدِي لَها هَذِي اللهَ عَدِيرًا بِقَصْرِ الْمَلِك ، فَابْنَتِي تَرْجُو مِنْكَ أَنْ تُهْدِي لَها هَذِي اللهَ السَّغِيرَة ، وَلَسَوْفَ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ الصَّغِيرَة ، وَلَسَوْفَ تَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَنْ تَمْنَعَك تَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَنْ تَمْنَعَك

« لَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ
 السَّهْ ل ، وَلٰكِنَّنَى سَأُحاولُ

يَدَها » . فَقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

إِكْرَامًا لَها » .

وَنَزَلَ إِلَى الْمَطَبْخَ، وَوَضَعَ فِى كِيسِهِ الْجِلْدِ الْفَأْسَ كَالْمَسْحُورَة ، وَرَغِيفَ خُنْر،

وَقِطْعَـةً جُبْنٍ وَسِكَيْنًا ؛ ثُمَّ رَمَى

بِالْكِيسِ فَوْقَ كَتِفِهِ ، وَسار فِي طَرِيقِ الْعَـاباتِ، وَأَخُوهُ الْأَكْيِسِ فَوْقَ كَتِفِهِ ، وَسار فِي طَرِيقِ الْعَـاباتِ، وَأَخُوهُ الْأَوْسَطُ الْأَكْبَرُ يَبْكِي إِشْفَاقًا عَلَيْهِ ، فِي حِينَ كَانَ أَخُوهُ الْأَوْسَطُ يَضْحَكُ سُرُورًا .

دَخَلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ الْغابَة ، وَأَجالَ النَّظَرَ يَمِيناً وَشِمالًا ، فَلَمْ يَلْمَحْ لِلْعِمْلَاقِ أَثَرًا ، فَأَخَذَ يُغَنِّى بِأَعْلَى صَوْتِه ، وَيُهِيبُ الْعِمْلَاقِ أَنْ يَظَهْرَ لَه ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى جَسَدِهِ أُو رُوحِه ، فَدُوَّتُ أُرْجَاءُ الْغابَةِ بِزَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُول ؛ فَدَوَّتُ أَرْجَاءُ الْغابَةِ بِزَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُول ؛ فَدَوَّتُ أُرْجَاءُ الْغابَةِ بِزَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُول ؛ فَدَوَّتُ أُرْجَاءُ الْغابَةِ بِزَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُول ؛ فَدَوَّتُ أَرْجَاءُ الْغابَةِ بِزَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُول ؛ فَدَوَّتُ أَرْجَاءُ الْغابَةِ بِرَعِيقٍ هَا ثِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلِقِ وَهُو يَقُول ؛ وَهُو يَقُول ؛ وَهُو يَقُول اللهُ فَصَدُونُ الذَّيْلِ بِصَوْتِهِ الرَّفِيعِ النَّاعِم ؛ وَنَهُ لَمُنْ اللهَ قَصِيرُ الذَّيْلِ بِصَوْتِهِ الرَّفِيعِ النَّاعِم ؛ وَهُ لَكُ لَقُمْةً واحدَة » . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ بِصَوْتِهِ الرَّفِيعِ النَّاعِم ؛ وَهُو يَتَهِ الرَّفِيعِ النَّاعِم ؛ وَهُو يَقَلَ وَهُو يَقِي أَنْ اللهُ اللهُ عَمْكُلُ يَعْمَلُكُ اللهُ الْعِلْمُ لَوْتُ اللهُ ا

وَلَمَّا أَقْبَلَ الْعِمْلَاقُ وَلَمْ يَجِدُ أَثَرًا لِلْمُتَحَدِّى ، تَمَلَّكَتْهُ الدَّهْشَة ، وَما هُو أَنْ يَخْفِضَ الْبَصَرَ حَتَّى يَرَى قَزَمًا جالِسًا فَوْقَ شَجَرَةٍ مَطَرُوحَةٍ عَلَى الْأَرْض ، وَمُمْسِكًا بَيْنَ رُكُبْتَيْهِ

بِكِيسٍ كَبِيرٍ مِنَ الْجِلْد، فَقَالَ لَهُ وَشَرَرُ الْغَضَبِ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْه،

- « أَأَنْتَ أَيُّهَا الْأَحْمَقُ مَنْ أَيْقَظَنِي وَأَفْسَدَ عَلَىَّ مَنَامِي ؟! »

- « أَنَا هُو َ ، فَقَدْ جَئْتُ أُلْحِقُكَ بِخِدْمَتِي » .

فَقَالَ الْعِمْلَاقُ وَكَانَ مِنَ الْبَلَاهَةِ عَلَى جَانِبٍ كَبِيرٍ:

- « أُمَّا أَنَا فَسَوْفَ أَرْمِيكَ إِلَى عُشِ الْغَرْبانِ هٰذَا الَّذِي تَرَاهُ فَوْقَكَ ، جَزَاءَ اقْتِحامِك غابَتي » . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « مَتَى كَانَتْ غابَتَكَ ؟ فَإِنْ زِدْتَ حَرْفًا عَلَى ما تَقُولُ فَسَوْفَ

أُحَطِّمُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْع ِ ساعَة ! » فَصاحَ الْعِمْلاق:

« ما أَكْثَرَ ادَّعاءَك أَيُّهَا الصَّبِيّ ! هَيَّا نَفِذْ وَعِيدَك » .
 وَكَانَ قَصِيرُ الذَّيْل قَدْ وَضَعَ الْفَأْسَ عَلَى الْأَرْض فَقَالَ لَها :

-« اِقْطَعي. اِقْطَعي».

وَلَمْ ۚ يَكُدُ ۚ يَنْطِقُ بِهِاتَيْنِ الْكَلِمَــَيْنِ، حَتَّى انْدَفَعَتِ الْفَأْسُ ۗ تَصْرِبُ وَتَقَطَع ، وَتَهُوْى عَلَى الشَّجَرِ يَمِينًا وَشِمالا ، وَتَعْلُو إِلَى



فَوْق، وَتَهْبِطُ إِلَى تَحْت، والْأَغْصانُ تَنْهَمَرُ عَلَى رَأْسِ الْعِمْلاقِ انْهِمارَ الْبَرَدِ فِي وَقْتِ الْعاصِفَة.

فَقَالَ الْعِمْلَاقُ وَقَدْ بَدَأَ يَشْعُرُ بِالْخَوْف :

- «كَفَى . كَفَى . كَفَى . لا تَهْدِم ْ غَابَتِي . فَمَنْ تَكُونُ يَا هَذَا؟ »
- « أَنَا قَصِيرُ الذَّيْلِ السَّاحِرُ الْعَظِيمِ ، وَحَسْبِي أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً وَالْحَدَةً حَتَى تَضْرِبَ فَأْسِي عُنْقُك . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَنْ أَنَا ، وَقَفِ مَكَانَكَ وَلا تَتَحَرَّك » .

فَامْتَثَلَ الْعِمْلَاقُ مَدْهُوشًا مِثَمَا رَأَى ، وَكَانَ الْجُوعُ قَدْ قَرَصَ بَطْنَ قَصِيرِ الذَّيْلَ ، فَفَتَحَ كِيسَهُ الْكَبِيرِ ، وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُبْزَ وَالْجُبْن ، فَسَأَلَهُ الْعِمْلَاقُ ولَمْ يَكُنْ قَدْ رَأَى جُبْنًا قَطّ:

- « ما هٰذا الشَّيْءُ الْأَبْيَض ؟ ! » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :
- «إِنَّهُ حَجَر » . وَقَضَمَ قِطْعَةً مِنَ الْجُبْنِ فَقَالَ لَهُ الْعِمْلاق :
  - « أَتَأْكُلُ الْحِجارَة ؟ » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- ﴿ إِنَّهَا طَعَامِى الْيَوْمِى ، ولِهِذَا تَرَانِى ضَئِيلَ الْجِسْم، فِي حِينِ أَنَّكَ كَبِيرٌ ضَخْمٌ لأَنَّكَ تَأْكُلُ الْبَقَر، ولَـكَنِتَّنِي عَلَى ضَـآلَةِ حِينِ أَنَّكَ كَبِيرٌ ضَخْمٌ لأَنَّكَ تَأْكُلُ الْبَقَر، ولَـكَنِتَّنِي عَلَى ضَـآلَةِ حِينِ أَنَّكَ كَبِيرٌ ضَخْمٌ لأَنتَكَ تَأْكُلُ الْبَقَر، ولَـكَنِتَنِي عَلَى ضَـآلَة بِيمِيرِ اللهِ عَلَى أَمْرِه ، فَهَتَّا قُدُ نِي إِلَى مَنْزِلِك » . وَبَدَا الْعِمْلَاقُ مَغْلُوبًا عَلَى أَمْرِه ، فَهَشَى أَمَامَ قَصِيرِ الذّيل، وَبَدَا الْعِمْلَاقُ مَعْلُوبًا عَلَى أَمْرِه ، فَهَشَى أَمَامَ قَصِيرِ الذّيل،

مِشْيَةَ كَلْبٍ ضَخْمٍ أَمَامَ طَفِلْ صَغِيرٍ، وَأَدْخَلَهُ كُوخَهُ الْكَبيرِ. فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ لِلْعِمْلاقِ:

- « يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُنا السَّيِّدَ وَالآخَرُ الْخادِم ، فَإِذا أَنا لَمْ أَفْعَل مَا أَفْعَلُ كُنْتَ خَادِمِى » . فَقَالَ الْعِمْلاق :

- « اتَّفَقْنَا . فَلْنَبْدَ إِ الرِّهان . خُدْ هَٰذَ يْنِ الْبَرْمِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَرَاهُما ، واذْهَبْ إِلَى الْعَيْنِ وَعُدْ بِهِما مَمْلُوءَيْنِ بِالْماء ، فَأَنَا فِى حَاجَةٍ إِلَى الْمَاء ، فَأَنَا فِى حَاجَةٍ إِلَى الْماء لِلْأَطْبُخَ بِهِ الطَّعام » .

وَنَظَرَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى الْبَرْمِيلَيْن ، فَإِذا ارْتِفاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا

عَشْرُ أَقَدَام ، وَعَرَّضُهُ سِتُ أَقَدَام ، وَوَزَّنَهُ لا يَقِلُ عَنْ أَلْفِ رِطْل ، فَهَالَهُ مَنْظُرُهُما ، وَيَنْمَا هُوَ يُطِيلُ النَّظَرَ إِلَيْهِما سَمِعَ الْعِمْلاق يَقُول :

- « هَيَّا افْعَلْ مَا أَفْعَلَ ، واذْهَبْ إِلَى الْعَيْنِ واثْتِنِي بِمَا طَلَبْتُ مِنْ مَاء » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « خَيْرٌ مِنْ حَمْلِ الْمَاء أَنْ آتِيَكَ بِالْعَيْنِ نَفْسِها وَأَرْمِيهَا فِي الْقِيْنِ نَفْسِها وَأَرْمِيهَا فِي الْقِدْر ، ذٰلِكَ أَسْرَعُ وَأَفْضَل » . فَصَاحَ الْعِمْلاق :

- « لا . لا . يَكْفِيكَ أَنَّكَ هَدَمْتَ غابَتِي ، فاتْرُك فِي

َنْبِعِي ؛ قُمْ أَشْعِلِ النَّارَ رَيْثَمَا آتِيكَ بِالْمَاءِ » .

وَعِنْدَمَا وُضِعَتِ الْقِدْرُ عَلَى النَّارِ ، رَمَى الْعِمْلَاقُ فِيهَا بَقَرَةً بَعْدَ أَنْ قَطَّعَهَا ، ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهَا قِنْطَارًا مِنَ الْبُقُولِ والْخُضَرِ ، وَكُمّا نَضِحَ الطَّعَامُ قال:

- « هَيَّا إِلَى الْمَائِدَةِ فَسَوْفَ نَرَى أَتَفَعْلُ مَا أَفْعَلَ . . . »



وَقَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى الْمَائِدَة ، أَخْفَى كِسَهُ الْكَبِيرَ تَحْتَ صِدارِه ، فَتَدَلَّى مِنْ عُنُقِهِ إِلَى الْقَدَمَيْن ، وانْدَفَعَ الْكَبِيرَ تَحْتَ صِدارِه ، فَتَدَلَّى مِنْ عُنُقِهِ إِلَى الْقَدَمَيْن ، وانْدَفَعَ الْعِمْلاقُ يَأْكُلُ وَيَأْكُلُ فِي جَشَعٍ ، وَقَصِيرُ الذَّيْلِ يُجارِيهِ فِي الْعِمْلاقُ يَأْكُلُ وَيَأْكُلُ فِي جَشَعٍ ، وَقَصِيرُ الذَّيْلِ يُجارِيهِ فِي النَّهْمَ والْبُقُولَ فِي الْكيس .

وَكَادَ الْعِمْ لَاقُ يَنْبَعِجُ مِنْ كَثْرَةِ مَا أَكُلَ، فَأَخَذَ يَفَكُ عَلَى مَا أَكُل ، فَأَخَذَ يَفَكُ مِن صِدارِه زِرَّا بَعْدَ زِرِ ، وَجاراهُ قَصِيرُ الذَّيْلِ فِي الْإِعْرابِ عَن امْتِلائِهِ وَقَال :

- « أُرانِى مُضطَّرًا أَنْ أُرِيحَ مَعِدَتِى مِمّا تَحْمِلِ » .

قَأَمْسَكَ بِسِكِّينِهِ، وَقَطَعَ بِها صِدارَهُ وكِيسَهُ عَلَى طُولِ

مَعِدَتِه، ثُمَّ قَالَ لِلْعِمْلَاقِ :

« جاءَتْ نَوْبَتُك فاعْمَلْ ما عَمِلْت » . فَقَالَ الْعِمْلاقُ :
 « إِنِّى أُفَضِّلُ أَنْ أَكُونَ خادِمَك يا سَيِّدِي ؛ فَأَنا لا أَهْضِمُ السَّلاح » .

وهٰكَذَاكَانَ ، فَانْحَنَى الْعِمْلَاقُ عَلَى يَدِ قَصِيرِ الذَّيْلِ يُقَبِّلُهَا ، وَلَالَةً عَلَى الطَّاعَة ، ثُمَّ رَفَعَ سَيِّدَهُ الصَّغِيرَ وأَجْلَسَهُ عَلَى وَلَالَةً عَلَى الطَّاعَة ، ثُمَّ رَفَعَ سَيِّدَهُ الصَّغِيرَ وأَجْلَسَهُ عَلَى الْأُخْرَى كِيسًا كَبِيرًا مَمْلُوءًا ذَهَبًا إِحْدَى كَيسًا كَبِيرًا مَمْلُوءًا ذَهَبًا وسارَ فِي طَرِيقِ الْقَصْر .

كَانَ الْقَصْرُ فِي يَوْمِ عِيد ، وما عادَ أَحَدْ 'يُفَكِّرُ فِي قَصِيرِ الذَّيْل ، فَقَدِ اعْتَقَدَ الْقَوْمُ أَنَّهُ ذَهَب طُعْمَةً لِلْعِمْلاق ، وعَلَى الذَّيْل ، فَقَدِ اعْتَقَدَ الْقَوْمُ أَنَّهُ ذَهَب طُعْمَةً لِلْعِمْلاق ، وعَلَى حِينِ فَجْأَة ، سُمِعَ فِي الْقَصْرِ دَوِي شَدِيد اهْتَزَّت ْ لَهُ أَرْكانُ الْقَصْرِ مُنْخَفِضًا جدًّا، الْقَصْرِ مُنْخَفِضًا جدًّا، الْقَصْرِ مُنْخَفِضًا جدًّا، بِعَيْثُ لا يَسَعُهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْه ، هَدَمَهُ بِضَر بَةٍ مِن ْ قَدَمِه ، فِسَارَعَ الْقَوْمُ وعَلَى رَأْسِهِم الْمَلِك لِيَسْتَوْضِحُوا الْأَمْر ، فَحَدِّث فَسَارَعَ الْقَوْمُ وعَلَى رَأْسِهِم الْمَلِك لِيَسْتَوْضِحُوا الْأَمْر ، فَحَدِّث عَنْ دَهْشَتِهِمْ ولا عَجَب ، عِنْدَمَا شاهَدُوا قَصِيرَ الذَّيْلِ جالِسًا ، فَي هُدُوا واطْمِئْنان ، عَلَى كَتِفِ خادِمِهِ الْفَظِيع .



وبَعْدَ قَلِيل ، دَخُلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِنْ تُشرُّفَةِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ تُشرُّفَةِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الْقَصْر ، ورَّكَعَ عِنْدَ قَدَّمَى ْ خَطِيبَتِهِ وَقال :

- « لَقَدْ رَغِبْتِ يَامَوْ لَاتِى فِى عَبْدٍ يَخْدِمُكِ فَإِلَيْكِ عَبْدَيْنَ ».
واضطَّرَبَ الْمَلِكُ عِنْدَ سَمَاعِهِ هُـذَا الْكَلَامَ الْمُهَذَّب،
وعَجَزَ عَنْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه، فاقتادَ ابْنَتَهُ الْأَمِيرَةَ إِلَى زاوِيَةٍ مِنْ زُوايا الْغُرُفَة وَقالَ لَها :

- « يا ابْنَتِي ! لَمْ كَبْقَ فِي جُعْبَتِي سَبَبُ مِنَ الْأَسْبابِ ، أَسْتَطِيعُ مَعَهُ أَنْ أَرْفُضَ طَلَبَ هذا الْفَتَى الشَّجاع ، فَضَحِّي بِنَفْسِكِ فَى سَبِيلِ الدَّوْلَة ، فَالْأَمِيراتُ لا يَتَزَوَّجْنَ وَفْقَ أَهْوائِهِنِ » . فانْحَنَتِ الْأَمِيرَةُ إِجْلالاً لِوالِدِها وَقالَت ؛ فانْحَنَتِ الْأَمِيرَةُ إِجْلالاً لِوالِدِها وَقالَت ؛

- « إِنَّ كُلَّ فَتَاةٍ مِنْ أَيَّةِ طَبَقَةٍ كَانَتْ ، تَوَدُّ لَوْ تَتَزَوَّجُ
 وَفْقَ هَواها ، فاسْمَحْ لى يا سَيِّدِى الْوالِد أَنْ أُدافِعَ عَنْ حُقُوقى
 بالطَّرِيقَةِ الَّتِي أَخْتَارُها » .

ثُمُّ أَضَافَتْ بِصَوْتِ عَالَ تُخاطِبُ قَصِيرَ الذَّيْلِ قَائِلَة ؛

- « أَيُّهَا الْفَتَى الْكَرِيم ؛ إِنَّكَ لَشُجاعٌ سَعِيدُ الطَّالِع ، وَلَكِنَّ هٰذَا لَا يَكُفِى لِلظَّفَر بِإعْجابِ الْفَتَيَات ، وَإِنِّى لَأَقْتَرَ حُ عَلَيْك تَجْرِبَة أَخِيرَة لَل أَظُنُهُا تُخِيفُك ، فَلَنْ يَكُونَ لَك َ فِها مِنْ خَصْمٍ سَواى ، فَلْنَعْقِدْها مُباراة فَي فِكْرِيَّة تَنَالُ بَعْدَها يَدِى لَوْ رَبِعْت » . سواى ، فَلْنَعْقِدْها مُباراة في فَكْرِيَّة تَنَالُ بَعْدَها يَدِى لَوْ رَبِعْت » . فانْحَنَى قَصِيرُ الذَيْلِ إِجْلالاً لِلأَمِيرَة ، وَنَزَلَ جَمِيعُ رِجالِ فَانْحَنَى قَصِيرُ الذَيْلِ إِجْلالاً لِلأَمِيرَة ، وَنَزَلَ جَمِيعُ رِجالِ الْبَلاطِ إِلَى قاعَة ِ الْعَرْش ، يَتَقَدَّمُهُمُ الْمَلِك وابْنَتُه ، وَلَشَدَّ مَا تَمَلَّكُهُمُ الرَّعْب ، عِنْدَما شاهَدُوا الْعِمْلاق قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّكُهُمُ الرَّعْب ، عِنْدَما شاهَدُوا الْعِمْلاق قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّكُمُ وَالْمُعْبَ الرَّعْب ، عِنْدَما شاهَدُوا الْعِمْلاق قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّكُونَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا الْمُعْلِلُ وَالْمُهُ الْمُعْلَق وَدُ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّكُونَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا الْمُعْلَاقِ مَا قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّكُونَ الْمُ لِلْمُ مِنْ الْمُعْلِقُ مَا لَهُ عَلَيْهَا الْمُنْهُ الْمُنْ وَالْمُونُ الْمُونَ فَدُ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا مَا تَمَلَّعُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُ الْمُنْ الْعُمْ الْمُنْ الْ

وَلَمّا اسْتَتَبَّ الْمَكَانُ بِالْحَاضِرِينَ ، قَالَتِ الْأُمِيرَة :

- « لِنبِدَ إِ الْمُبَارِاةَ أَيُّهَا الْفَتَى الشُّجَاعِ ، وَلْتَكُنْ مُغَالَاةً فِى الشُّجَاعِ ، وَلْتَكُنْ مُغَالَاةً فِى الْكَذِبِ ، فَمَنْ يَقُلُ مِنَّا " هٰذَا كَثِيرٍ " يَكُنِ الْمَغْلُوبِ » .

وَ بإشارَةً مِنْ سَيِّدِهِ قَصِيرِ الذَّيْل، مَشَى إِلَيْهِ وَوَقَفَ فِي جانِبهِ

سَعِيدًا فَخُورًا بأن يُطِيعَه ، فَكَانَتِ الْقُوَّةُ فِي خِدْمَةِ الْعَقْل.

- « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا أُمِيرَ تِي ١ » فَقَالَتِ الْأُمِيرَةِ :
- « إِنِّى عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْكَ مَزْرَعَةٌ أَجْمَلُ مِنْ مَنْرَعَتِنا ، فَلُو أَنَّ رِاعِيَيْنِ نَفَخَ كُلُّ مِنْهُمَا فِى مِزْمَارِه ، هذا فى أَدْنَاهَا وَذَاكَ فِي أَنَّ رَاعِيَيْنِ نَفَخَ كُلُّ مِنْهُمَا فِى مِزْمَارِه ، هذا فى أَدْنَاهَا وَذَاكَ فِي أَقْصَاهَا ، لَمَا سَمِعَ الْأُوَّلُ الثَّانِي ، وَلا سَمِعَ الثَّانِي الْأُوَّلُ الثَّانِي ، وَلا سَمِعَ الثَّانِي الْأُوَّلُ الثَّانِي ، وَلا سَمِعَ الثَّانِي الْلُوَّلُ الثَّانِي ، وَلا سَمِعَ الثَّانِي الْلُوَّلُ » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلُ :
- « ما هٰذا بِشَىٰ ؛ أيذْ كَر . . . فَإِنَّ حَظِيرَةَ أَبِي هِي مِنَ الْاَتِسَاعِ ، بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَتْ عِجْلَةٌ بِنْتُ شَهْرَيْنِ مِنْ أَحَدِ بابِيها ، لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقَرَةً حَلُوبًا » . فقالَتِ الْأَمِيرَة : لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقَرَةً حَلُوبًا » . فقالَتِ الْأَمِيرَة : لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقَرَةً حَلُوبًا » . وَلَلْكِنْ لَيْسَ لَدَيْكَ ثَوْرٌ فِي ضَخَامَةِ ثَوْرٍ عِنْدَنا ، فَإِنَّهُ لَيَسْتَطِيعُ رَجُلانِ أَنْ يَجْلِسَ كُلُّ ضَخَامَةِ ثَوْرٍ عِنْدَنا ، فَإِنَّهُ لَيَسْتَطِيعُ رَجُلانِ أَنْ يَجْلِسَ كُلُّ مِنْهُما عَلَى قَرْنٍ مِنْ قَرْنَيْه ، وَيَكُونُ الْبُعْدُ بَيْنَهُما عِشْرِينَ قَدَمًا » . مِنْهُما عَلَى قَرْنٍ مِنْ قَرْنَيْه ، وَيَكُونُ الْبُعْدُ بَيْنَهُما عِشْرِينَ قَدَمًا » . « ما أَهْوَنَ ما تَقُولِين . . . إنَّ لَدَى والدِي ثَوْرًا عَرِيضَ الْوَجْه ، فَلَوْ جَلَسَ خَادِمْ عَلَى أَحَدِ قَرْنَيْه ، لَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ



يَلْمَحَ الْخَادِمَ الْجَالِسَ عَلَى الْقَرْنِ الثَّانِي » فَقَالَتِ الْأَمِيرَة :

- « هٰذَا لَا يُدْهِشُنَى . . . وَلَـكُنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ مَا عِنْدَنَا مِنْ لَبَن ، فَفِي كُلِّ يَوْمٍ نَمْلَأُ مِنْهُ عِشْرِينَ بِرْمِيلا ، عُلُو كُلِّ مِنْ لَبَن ، فَفِي كُلِّ يَوْمٍ نَمْلَأُ مِنْهُ عِشْرِينَ بِرْمِيلا ، عُلُو كُلِّ مِنْ الْجُبْنِ يُواذِي مِنْهَا مِئَةُ قَدَم ، وَفِي كُلِّ أُسْبُوعٍ نَصْنَعُ جَبَلًا مِنَ الْجُبْنِ يُواذِي هَرَمَ مِصْرَ الْأَجُبْنِ يُواذِي هَرَمَ مِصْرَ الْأَكْبُنِ لَوْلَا وَعَرْضًا » . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

هُرَمَ مِصْرَ الْأَكْبَرِ طُولاً وَعَرْضًا » . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « مَا هٰذَا بِشَيْءُ يُذْكُر . . . فَفِي مَصْنَعِ والدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي مَصْنَعَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُ وَالدِي يَصْنَعُ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي يَصْنَعُونَ وَالدِي مَنْ الْجُهْنِ ، فَاتَقَقَ يَوْمًا أَنْ سَقَطَ فِي بَعْضِ



الْقُوالِب حِصانٌ لَنا ، فَلَمْ نَعْثُرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ رِحْلَةٍ اسْتَمَرَّتْ سَبْعَةً أَيَّام، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مُعَطَّمَّ الْكُلْيَتَيْن، فاضطُّرر ْتُ أَنْ أَسْتَبْدِلَ بِعَمُودِهِ الْفَقْرِيِّ شَجَرَةً ضَخْمَةً مِن شَجَر الصَّنَوْبَر، وَمَا هِيَ إِلاَّ بُرْهَةٌ قَصِيرَة ، حَتَّى نَبَتَ مِنَ الشَّجَرَةِ غُصُن تَعَالَى فِي الْفَضاء ، فَتَسَلَّقْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَوَصَلْتُ إِلَى قُرْبِ السَّماء ، فَرَأَيْتُ هُناكَ سَيّدَةً تَوْتَدِي رِدَاءً أَبْيَض، تَغْزُلُ زَبَدَ الْبَحْر خُيُوطًا جَمِيلَة ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُاءَ شَيْئًا مِنْهَا ، فَاتْقَطَعَ الْخَيْطُ وَسَقَطْتُ ِ فِي جُحْر جِرْذَان ، فَمَاذَا رَأَيْتُ فِيهِ ؟ رَأَيْتُ أَبَاكِ وَأُمِّي يُدِيرُ كُلُّ مِنْهُمَا مِغْزَلَه، وَلَمَّاكَانَ والدُّكِ لا يُحْسِنُ الْغَزْل، صَفَعَتْهُ والدَ تِي صَفْعَةً اهْتَزَّ لَها شارِباه». فصاحت الأميرة في حَنَق وَغَضَب: - « " هٰذَا كَثِير "! فَمَا أُصابَ والدِي قَطُّ مثلُ هٰذَا الْهَوَان ». فَصَرَحَ الْعِمْلاقُ وَهُو َ يَقُولُ لِقَصِيرِ الذَّيْلِ:

- « لَقَدُ قَالَت يَا سَيَّدِي " هٰذَا كَثِير " فَالْأَمِيرَةُ لَك » .

فَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَا الْأُمِيرَة وَقَالَت:

- « مَهْلًا يا هٰذا » . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَصِيرِ الذَّيْلِ وَقَالَت :
- « إِنَّ لَدَىَّ لُغْزَيْنِ ، فَإِنْ حَزَرْ تَهُمَا كُنْتُ لِوَالِدِى الابْنَةَ
الطَّيِّعَة ، فَقُلْ لِي مَا الشَّيْءُ اللَّذِي يَسْقُطُ دَائِمًا وَلا يَنْكَسِر ؟ »
الطَّيِّعَة ، فَقُلْ لِي مَا الشَّيْءُ اللَّذِي يَسْقُطُ دَائِمًا وَلا يَنْكَسِر ؟ »
- « عَلَّمَتْنِي أُمِّي هٰذَا مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيل . . . إِنَّهُ الشَّلَال » .
فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ بِصَوْتٍ مُضَطَّرِب :
- « هٰذَا صَحِيح » . ثُمَّ أَرْدَفَتْ قَائِلَة :

- « ما الَّذِي يَسْلُكُ كُلَّ يَوْمٍ طَرِيقًا بِعَيْنِهِ ، وَلا يَعُوْدُ

الْقَهْقَرَى أَبَدًا » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

« عَلَّمَتْنِي أُمِّي هٰذا مُنْذُ زَمَنٍ طَوِيل . . . إِنَّهُ الشَّمْس».
 فاصْفَرَ وَجْهُ الْأُمِيرَةِ غَضَبًا وَقالَتْ :

- « هٰذا صَحِيح . . . فَإِلَيْكَ يَدِى أَيُّهَا الْفَتَى الذَّكِيُّ الشَّجاع » . فانْدَفَعَ الْمَلِكُ يَقُول :

- « أَيُّهَا الْفَتَى الذَّكِيُّ الشُّجاع ! إِنِّى أَرْفَعُكَ إِلَى مَوْتَبَةِ
 الْأُمَراء » .

فَهَتَفَ الْعِمْلاقُ بِصَوْتٍ كَأَنَّهُ هَزِيمُ الرَّعْد ؛ ← « عاشَ الْأَمِيرُ قَصِيرُ الذَّيْل ؛ عاشَ سَيِّدِي وَمَوْلاي ! »

وتَمَّ زِفَافُ الْأَمِيرَةِ إِلَى قَصِيرِ الذَّيْل ، وَلَمْ يَجِدِ الْعِمْلاقُ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ فَرَحِه ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مَرْكَبَةَ الْعَرُوسَيْنِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ فَرَحِه ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مَرْكَبَةَ الْعَرُوسَيْنِ فِي الذَّهابِ إِلَى مَقَرِ مُو ثِقِي الْعُقُودِ والْعَوْدَةِ مِنْهُ إِلَى الْقَصْر ، فَل الذَّهابِ إِلَى مَقرِ مُو ثِقِي الْعُقُودِ والْعَوْدَةِ مِنْهُ إِلَى الْقَصْر ، فابْتَهاجًا شَدِيدًا. وَلا تَسَل فابْتَهَجَ النَّاسُ بِذَلِكَ الْمَنْظُرِ الْغَرِيبِ ابْتِهاجًا شَدِيدًا. وَلا تَسَل عَمّا تَبِعَ ذَلِكَ مِن حَفْلٍ عَظِيم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيَتِ النَّهِ عَلَيْم وَأُلْقِيَتِ النَّهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ النَّهِ عَلَيْم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ النَّهِ عَلَيْم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ النَّهِ عَلْم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ النَّهِ عَلْم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ النَّهِ عَلْم ، وَأُطْلِقتِ السِهامُ النَّارِيَّة ، وَ أُشِرَت ، باقات الوَرْدِ والرَّيْحانِ فِي كُلِي أَنْحاء الْقَصْرِ الْواسِعِ الرَّحِيب .

وَعَلَى الْجُمْلَة ، كَانَ الْفَرَحُ يَمْلَأُ جَمِيعَ الْقُلُوبِ إِلاَّ قَلْبَ



أَمْجَد ، فَقَدْ كَان ، بَعْدَ قَطْع أُذُنَيْه ، أَصَمَّ لا يَسْمَعُ عِباراتِ الثَّناء الَّتِي انْهَالَت عَلَى شَقِيقِهِ قَصِيرِ الذَّيْل، وَكَأَنَّ مَعَالِمَ الْأَفْراحِ قَدْ أَثَارَتْ غَيْرَتَهُ وَحِقْدَه ، فَهَرَبَ إِلَى الْغاباتِ هائِمًا عَلَى وَجْهه، فَافْتَرَسَتْهُ الذِّئَابُ، وَتِلْكَ عَاقِبَةٌ جَدِيرَةٌ بَكُلِّ حَاسِدٍ حَقُود. واعْتَلَى قَصِيرُ الذَّيْلِ الْعَرّْشَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَلِكِ ، واسْتَمَرَّ يَحْكُمُ بِلادَهُ مُدَّةَ اثْنَتَ بِن وَخَمْسِينَ سَنَةً ، كَانَ فِيها مِثالَ الْحَاكِمِ النَّشِيطِ، الْعَادِلِ، الطَّيِّبِ الْقَلْبِ، النَّذِي يُؤْثِرُ خِدْمَةً الرَّعِيَّةِ عَلَى راحَتِه ، وَيَرَى فِي مَسَرَّةٍ غَيْرُهِ مُنتَّهَى سُرُورِه ، حَتَّى سَجَّلَ لَهُ التَّارِيخُ أَكْرَمَ الصَّفَحات . . .



## أسئلة في القصة

- ١ \_ لماذا لقب أصغر أبناء الفلاح بلقب «قصير الذيل »؟
- ٢ \_ ماذا حدث في ليلة من الليالي في قصر الملك في الريف؟
- ٣ ـ لأَّى سبب وعد الملك منح جائزة قدرها ثلاثة أكياس من الذهب؟
  - ٤ \_ هل كان هناك جائزة أُخرى وعد بها الملك؟ فما هي ؟ ولماذا ؟
    - \_ ماذا أذاع الملك عندما لم يظفر أحد بالجائزتين؟
  - ٦ \_ما كان غرض أبناء الفلاح الثلاثة في الذهاب إلى قصر الملك؟
    - ٧ \_ماذا سمع الإخوة الثلاثة في الغابة ؟
- ٨ ترك «قصير الذيل » أخويه ثلاث مرات في أثناء سيرهم إلى قصر الملك فماذا
   وجد في كل مرة ؟
  - ٩ \_ما الجزاء الذي توعد به الملك كل من لا ينجح في تحقيق ما طلب ؟
    - ١٠ \_ كيف استطاع «قصير الذيل » أن يفلح في رغبات الملك الثلاث؟
      - ١١ ـ ما النصيحة التي أدلى ما «أمجد » إلى الملك؟
  - ١٢ ـ ماذا اقترح الملك على «قصير الذيل » لكي يحظي بابنته عروساً له ؟
    - 17 \_ كيف أصبح «قصير الذيل » سيد العملاق؟
- 18 ـ ما التجربة الأُخيرة التي اقترحتها الأُميرة على «قصير الذيل » لتكون عروساً له ؟
  - 10 \_ متى قالت الأميرة : «هذا كثير » دلالة على أنها خسرت الرهان؟
    - ١٦ ـ ماذا فعل العملاق في يوم العرس؟
    - ١٧ \_ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .